

وحكايات أخرى

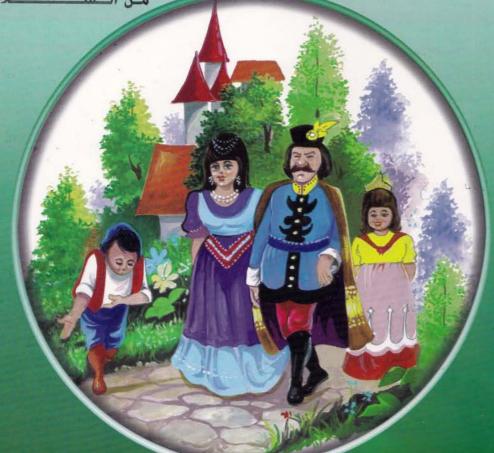

Amly http://arabicivilization2.blogspot.com

عبد التواب يوسف رسوم : مدوح طلعت

سفيم





#### مقدّ مة

مَنْ هُمُ "السُّلافُ" ؟

لابُدَّ أَنْ تَكُونُوا قَدْ نَطَقْتُمْ بِاسْمِهِمْ ، وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ : «يُوغُسْلافْيَا» وَ«تشيكُوسُلُوفَاكْيَا» ، وَهُمَا مِنْ دُولِ أُورُبَّا الشَّرْقِيَّةِ وَلَوْنَ : «يُوغُسْلافْيَا» وَ«سُلُوفِينْيَا» وَ «سُلُوفَاكْيَا» . الشَّرْقِيَّةِ الَّتِي تَفَكَّكَتْ، وَأَنْفَصَلَ السُّلافُ عَنِ الآخرِينَ فِي كُلٍّ مِنْ «سُلُوفِينْيَا» وَ «سُلُوفَاكْيَا» .



# مَنْ يَفُوزُ الذَّكَاءُ أَمِ الْحَظُّ ؟

ذَاتَ يَوْمٍ الْتَقَى الْحَظُّ بِالذَّكَاءِ عَلَى مَقْعَدٍ وَاحِدٍ ، فِي حَدِيقَةٍ ، قَالَ الْحَظُّ : - أَفْسِحْ مَكَانًا لِي .

لَمْ يَكُنِ الذَّكَاءُ عَلَى قَدْرٍ كَـبيرٍ مِنَ الْخِبْرَةِ يَوْمَئِـذٍ ، وَ لَمْ يَكُنْ يَدْرِى مَنْ مِنْهُمَا الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُفْسِحَ مَكَانًا لِلآخَرِ ، فَرَدَّ قَائِلا :

- لِمَاذَا أُفْسِحُ لَكَ مَكَانًا ؟ لَسْتَ بِأَفْضَلَ مِنِّي .

ردَّ الْحَظُّ : الأَفْضَلُ مِنَّا هُوَ مَنْ يُؤدِّى عَمَلَهُ بِشَكْلٍ أَحْسَنَ . هَيَّا بِنَا نَتَسَابَقْ . هَلْ تَرَى ابْنَ الْفَلاحِ الَّذِي يَحْرُثُ الْأَرْضَ هُنَاكَ ؟ أَدْخُلْ إِلَيْهِ ؛ لِنَرَى إِذَا مَا كَانَ حَالُهُ سَينْصَلِحُ بِواسِطَتِكَ أَمْ مِنْ خِلالِي أَنَا ؟ ولَسَوْفَ أَعْطِيكَ الْفُرْصَةَ كُلَّمَا الْتَقَيْنَا ، وَحَيْثُمَا الْتَقَيْنَا ، وَحَيْثُمَا الْتَقَيْنَا ، وَحَيْثُمَا الْتَقَيْنَا ، وَحَيْثُمَا الْتَقَيْنَا ،

وَافَقَ الذَّكَاءُ ، وَدَخَلَ عَلَى الْفَوْرِ رَأْسَ ابْنِ الْفَلاحِ .

وَعِنْدَمَا أَحَسَّ ابْنُ الْفَلاحِ أَنَّ الذَّكَاءَ قَدْ دَخَلَ رأْسَهُ أَخَذَ يُفَكِّرُ ، وَقَالَ لِنَفْسِهِ : - لِمَاذَا كُتِبَ عَلَى أَنْ أَمْشِي وَرَاءَ الْمِحْرَاثِ عَلَى مَدَى عُمُرِى كُلِّهِ ؟ إِنَّهُ لَمِنَ الْجَدِيرِ بِي أَنْ أَذْهَبَ إِلَى مَكَان آخَرَ

بَاحِثًا عَنْ حَالٍ أَفْضَلَ وَثَرْوَةٍ أَكْبَرَ مِنْ خِلالِ طَرِيقٍ أَسْرِعَ وَأَيْسَرَ .

كَفَّ ابْنُ الْفَلاحِ عَنْ عَمَلِهِ ، وَتَرَكَ مِحْرَاثَهُ وَمَضَى إِلَى أَبِيهِ قَائِلاً:

- أَنَا لا أُحِبُّ حَياةَ الْفَلاحِينَ ، أُرِيدُ أَنْ أُصْبِحَ بُسْتَانِيا .

قَــالَ لَهُ أَبُوهُ : مَاذَا حَــدَثَ لَكَ يَا فَانِيكُ؟ هَلُ فَقَدْتَ عَقْلَكَ؟



- هَذَا هُوَ مَا أَرْغَبُ فِيهِ يَا أَبِي .

- إِذَا كَانَ الأَمْرُ كَذَكِكَ فَلَكَ أَنْ تَشَدَرَّبَ ، وَاللَّهُ مَعَكَ ، لَكِنَّ أَخَاكَ الأَصْغَرَ سَيَأْخُدُ مَكَانَكَ فِي الْحَقْلِ وَسَيَرِثُ عَنِّي الْكُوخَ !

وَهَكَذَا فَقَدَ فَانِيكُ الْكُوخَ ، لَكِنَّهُ لَمْ يَهْتَمَّ بِذَلِكَ ، وَمَضَى لِيَجْعَلَ مِنْ نَفْسِهِ مُسَاعِدًا لِبُسْتَانِيً بِذَلِكَ ، وَمَضَى لِيَجْعَلَ مِنْ نَفْسِهِ مُسَاعِدًا لِبُسْتَانِيً حَديقة الْمَلك، وَحَاوِلَ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْهُ كُلَّ شَيْء ، وَلَمْ يَبْخَلُ عَلَيه الرَّجُلُ بِخِبْرَتِهِ الَّتِي اكْتَسَبَهَا مِنْ عَمَلِهِ فِي مِهْنَتِهِ لِسَنَوات طَوِيلَة ، ولَكِنْ مَعَ مُرُورِ عَمَلهِ فِي مِهْنَتِهِ لِسَنَوات طَوِيلَة ، ولَكِنْ مَعَ مُرُورِ الْوَقْتِ بَدَاً فَانِيكُ يَخْرُجُ عَنْ طَاعَتِه ، ويُنفِّ ذَ مَا يَرَاهُ صَحِيحًا وَسَلِيمًا مِنْ وَجُهَة نَظَرِهِ الْخَاصَة. يَرَاهُ صَحِيحًا وَسَلِيمًا مِنْ وَجُهَة نَظَرِهِ الْخَاصَة . وَفِي الْبِدَايَة غَضِبَ الْبُسْتَانِيُّ ، لَكِنَّهُ عِنْدَمًا رَأَى وَفِي الْبِدَايَة غَضِبَ الْبُسْتَانِيُ ، لَكِنَّهُ عِنْدَمًا رَأَى وَفِي الْبِدَايَة غَضِبَ الْبُسْتَانِيُّ ، لَكِنَّهُ عِنْدَمًا رَأَى



كُلَّ شَيْءٍ عَلَى مَا يُرَامُ، وَأَنَّ الأُمُورَ تَسِيرُ إِلَى الأَفْضَلِ - بَدّاً يَهْدأُ ، وَيُحِسُّ بِالرِّضَا ، وَقَالَ لَهُ :



يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ ، وَقَد اسْتَطَاعَ فِعْلا أَنْ يَجْعَلَهَا أَبْهَى وَأَجْمَلَ ، وَقَد اسْتَطَاعَ فِعْلا أَنْ يَجْعَلَهَا أَبْهَى وَأَجْمَلَ ، وَقَدْ لاحَظَ الْمَلكُ ذَلكَ ، وأَثْنَى عَلَيْهِ ، وصار يَنْزِلُ إِلَيْهَا لِيَتَمشَّى فِيها مَعَ الْمَلكَة ، وَمَعَ ابْنَتِه الْوَحِيدة الْجَميلة اللّه عَيْر أَنَّهَا فَجْأَةً فِي التَّانِيةَ عَشْرة مِنْ عُمْرِهَا ، غَيْر أَنَّهَا فَجْأَةً أَمْسكت عَنِ الْكلام ، ومَا عَاد أَحَد يسْمع مِنْها كلمة واحدة .

وَشَعَرَ الْمَلَكُ بِالْحُزْنِ الشَّدِيد ؛ بِسَبَبِ هَذَا ، وَأَعْلَنَ فِي كُلِّ أَرْجَاءِ الْمَصْلُكَةِ أَنَّ مَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعِيدَ إَلَيْهَا الْقُدْرَةَ عَلَى النُّطْقِ وَالْكَلامِ ، فَسَوْفَ تُصْبِحُ زَوْجَةً لَهُ .

بَادَرَ الأَمْرَاءُ والشَّبَابُ بِبَذْلِ كُلِّ مُحَاوَلاتِهِمْ مِنْ أَجْلِ إِكُلِّ مُحَاوَلاتِهِمْ مِنْ أَجْلِ إِعَادَةِ الأَمْيرَةِ إِلَى دُنْيَا الْحَدِيثِ وَالْكَلامِ ، غَيْرَ أَنْهَا الْحَدِيثِ وَالْكَلامِ ، غَيْرَ أَنْهُمْ فَشِلُوا وَاحِدًا بَعْدَ الآخرِ . عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ فَانيكُ لِنَفْسه :

- لِمَاذَا لا أُجَرِّبُ حَظِّي ؟ مَنْ يَدْرِي ؛ فَقَدْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَحْظَى مِنْهَا بِجَوَابٍ عَنْ سُؤَالٍ أَطْرَحُهُ عَلَيْهَا.

وَفِي التَّوِّ سَعَى إِلَى مَنْ يُعْلِنُ قُدُومَهُ لِيُحَاوِلَ أَدَاءَ هَذِهِ الْمُهِمَّةِ الطَّمِيرَةِ الْجَمِيلَةِ الصَّعْبَةِ ، فَاقْتَادُوهُ إِلَى غُرْفَةِ الأَمِيرَةِ الْجَمِيلَةِ الصَّامِتَةِ .

وَكَانَ لِلأَمِيرَةِ كَلْبُ صَغِيرٌ لَطِيفٌ ، تُحِبُّهُ كُلَّ الْحُبِّ ، وَكَانَ لِلأَمِيرَةِ كَلَّ الْحُبِّ ، وَيَسْتَطِيعُ وَتَرْعَاهُ رِعَايَةً كَامِلَةً ؛ لأَنَّهُ كَانَ غَايَةً فِي الْمَهَارَةِ، ويَسْتَطِيعُ أَنْ يَفْهَمَ مَا تَرْغَبُ فِيهِ وَتُشْيِرُ إِلَيْهِ .

وَعِنْدَمَا دَخَلَ فَانِيكُ عَلَيْهِا ، مَعَ الْمَلك وَمُسْتَشَارِيهِ ، تَعَمَّدَ أَنْ يَبْدُو عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَرَهَا عَلَى الإطلاق ، بَلْ أَغْفَلَهَا تَعَمَّدَ أَنْ يَبْدُو عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَرَهَا عَلَى الإطلاق ، بَلْ أَغْفَلَهَا تَمَامًا ، وأَبْدَى اهْتَمَامَهُ الشَّدِيدَ بِالْكَلْبِ الصَّغِيرِ ، وقَالَ : مَمَامًا ، وأَبْدَى اهْتَمَامَهُ الشَّدِيدَ بِالْكَلْبِ الصَّغِيرِ ، وقَالَ : - لَقَدْ سَمِعْتُ ، أَيُّهَا الْجَرْوُ اللَّطِيفُ أَنَّكَ فِي مُنْتَهَى



الْمَهَارَةِ . وَقَدْ جِئْتُ إِلَيْكَ طَالِبًا النَّصِيحَةَ . إِنَّنَا أَصْدَقَاءُ ثَلاثَةٌ ، كُنَّا نَقُومُ بِرِحْلَة : وَاحِدٌ مِنَّا نَحْاتٌ ، وَالثَّانِي خَيَّاطٌ، وَأَنَا ثَالِثُهُمْ . وَبَيْنَمَا نَجْتَارُ إِحْدَى الْغَابَاتِ ، أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وكَانَ عَلَيْنَا أَنْ نَبِيتَ حَيْثُ نَحْنُ . وَمِنْ أَجْلِ سَلامَتنا وَأَمْننا أَوْقَدْنَا نَارًا ، وَاتَّفَقْنا عَلَى أَنْ نَتَبَادَلَ الْحِرَاسَةَ فِيمَا بَيْنَنا . وقَدْ بَدَأْنَا بِصَدِيقِنَا «النَّحَّاتِ» الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُسلِم نَنْ اللَّيْ وَمِنْ أَجْلِ أَنْ يَبْقِي سَاهِرًا ، مُتَيَقِّظًا لأَدَاء دَوْره فِي حِرَاسَتنا ؛ أَخَذَ يَنْحِتُ دُمْيَةً صَغِيرَةً جَمِيلَةً ، مِنْ يُشَعِي سَاهِرًا ، مُتَيقِظًا لأَدَاء دَوْره فِي حِرَاسَتنا ؛ أَخَذَ يَنْحِتُ دُمْيَةً صَغِيرَةً جَمِيلَةً ، مِنْ قَطْعَة خَشَب أَخَذَهَا مِنْ أَشْجَارِ الْغَابَة ، وَبَعْدَمَا أَنْجَزَ عَمَلَهُ ، أَيْقَظَ «الْخَيَّاطَ» ؛ لِيَأْخُذَ دَوْره فِي الْحِرَاسَةِ ، وَعِنْدَمَا أَنْجَزَ عَمَلَهُ ، أَيْقَظَ «الْخَيَّاطَ» ؛ لِيَأْخُذَ دَوْره فِي الْحِرَاسَةِ ، وَعِنْدَمَا لَمُعْتَلَا لَكُونَا اللَّمْيَةَ ، قَالَ لَهُ مُسْتَنْكُورًا :

- مَاذَا فَعَلْتَ ؟
- مُجَرَّدُ دُمْيَةٍ صَغِيرَةٍ ، قُمْتُ بِتَسْلِيَةِ نَفْ سِي بِنَحْتِهَا ، لا أَكْثَرَ وَ لا أَقَلَّ. وَإِذَا مَا رَاقَتْ لَكَ، فإنَّ فِي مَقْدُورِكَ أَنْ





تَخِيطَ لَهَا ثَوْبًا جَمِيلًا وَأَنِيقًا ؛ لِنَلْعَبَ بِهَا !!
وَعَلَى الْفَوْرِ أَخْرَجَ «الْخَيَّاطُ» قُمَاشَةً ، وَمِقَصَّهُ ،
وَإِبْرَةً ، وَخَيْطًا ، وَأَخَذَ يَعْمَلُ فِي جِدِّ وَنَشَاطٍ؛
مِنْ أَجْلِ أَنْ يَصْنَعَ لِللَّمْنِيَةِ ثَوْبًا . وَعَنْدَمَا
انْتَهَى مِنْهُ أَلْبَسَهَا إِيَّاهُ ، ثُمَّ أَيْقَظَنِي مِنْ
نَوْمِي ؛ مِنْ أَجْلِ أَنْ آخُذَ دَوْرِي فِي
الْحَراسَةِ . وَبِدَوْرِي سَأَلْتُهُ عَنِ

### - مَاذَا أَرَى ؟

قَالَ : مُجَرَّدُ دُمْية ، نَحَتَهَا صَديقُنَا لُعْبَةً عِنْدَمَا شَعَرَ بِوطْأَة مُرُورِ الْوَقْتِ عَلَيْه ، وَهُوَ وَحِيدٌ يَحْرُسُنَا ، وَرَأَيْتُ أَنْ أَسْلَى نَفْسِى أَنَا أَيْضًا ، وَقَمْتُ بِخِياطَة ثِيَابِ لَهَا ، وَإِذَا مَا شَعَرْتَ بِالْمَلَلِ وَالْوَحْدَة أَثْنَاءَ قِيامِكَ وَقُمْتُ بِخِياطَة ثِيَابِ لَهَا ، وَإِذَا مَا شَعَرْتَ بِالْمَلَلِ وَالْوَحْدَة أَثْنَاءَ قِيامِكَ بِالْحِراسَة ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُدَرِّبَهَا عَلَى الْكَلامِ . وَمَعَ طُلُوعِ الصَّبْحِ كُنْتُ فَعْ لا قَدْ عَلَمْتُ هَا كَيْفَ تَنْطِقُ ، وَتَتَحَدَّثُ . وَعَنْدَمَا اسْتَيقُظَا ، دَبَّ فَعْ لا قَدْ عَلَمْتُ هَا كَيْفَ تَنْطِقُ ، وَتَتَحَدَّثُ . وَعَنْدَمَا اسْتَيقُظَا ، دَبَّ الْخِلافُ فِيمَا بَيْنَنَا : مَنْ مَنَّا يَحِقُّ لَهُ أَنْ يَحْتَفُظَ بِهَا وَيَلْعَبَ مَعَهَا ؟ الْخِلافُ فِيمَا بَيْنَنَا : مَنْ مَنَّا يَحِقُّ لَهُ أَنْ يَحْتَفُظَ بِهَا وَيَلْعَبَ مَعَهَا ؟ وَأَخَذُنَا نَتَجَدَادُكُ ؛ النَّحَاتُ يُقُولُ : أَنَا صَنَعْتُهَا ، وَالْخَيَّاطُ يَرُدُّ : وَأَنَا عَلَمْتُهَا الْكَلامَ . قُلْ لَنَا أَيُّهَا الْجَرُو وَأَنَا كَسَوْتُهَا ، وَأَنَا عَلَمْتُهَا الْكَلامَ . قُلْ لَنَا أَيُّهَا الْجَرُو لَا عَلَيْتُهَا الْكَلامَ . قُلْ لَنَا أَيُّهَا الْجَرُو الْنَا أَيُّهَا الْجَرُودُ وَأَنَا عَلَيْتُهَا الْكَلامَ . قُلْ لَنَا أَيُّهَا الْجَرُودُ الْعَزِيزُ ، مَنْ يَكُونُ مَالِكَهَا ؟

وَسَادَ الصَّمْتُ ؛ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْكَلْبُ الصَّغِيرُ عَلَى السُّوَّالِ بِالطَّبْعِ ، غَيْرَ أَنَّ الأَميرَةَ قَالَتْ :

- إِنَّهَا لَكَ ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِكَ . مَاقِيمَةُ أَنْ يَصْنَعَهَا النَّحَّاتُ مَادَامَتْ مُجَرَّدَ قِطْعَةِ خَشَب ؟ وَمَا جَدْوَى الشِّيَابِ النَّي خَاطَهَا لَهَا الْخَيَّاطُ ، مَادَامَتْ دُمْيَةً صَمَّاءَ ؟ إِنَّكَ أَنْتَ الَّذِي أَهْدَيْتَهَا مَا يَجْعَلُهَا ذَاتَ قِيمَةٍ حَقِيقِيَّةٍ ؛ لأَنَّكَ مَنَحْتَهَا الْكَلَمَات .

قَالَ فَانِيكُ : هَا أَنتِ قَدِ اعْتَرَفْتِ بِأَنَّكِ لِي . . زَوْجَةٌ .

عَقَّبَ الْمُسْتَشَارُونَ : لا . . لا . . هَذَا لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ؛ فَأَنْتَ مِنْ طَبَقةٍ مُتَوَاضِعَةٍ، وَسَوْفَ يُقَدِّمُ إِلَيْكَ جَلالَةُ الْمَلِكِ مُكَافَأَةً مَالِيَّةً ضَخْمَةً فِي مُقَابِلِ هَذَا الَّذِي قُمْتَ بِهِ .

وَقَالَ الْمَلكُ : نَعَمْ ، هَذَا هُوَ مَا سَنَفْعَلُهُ .



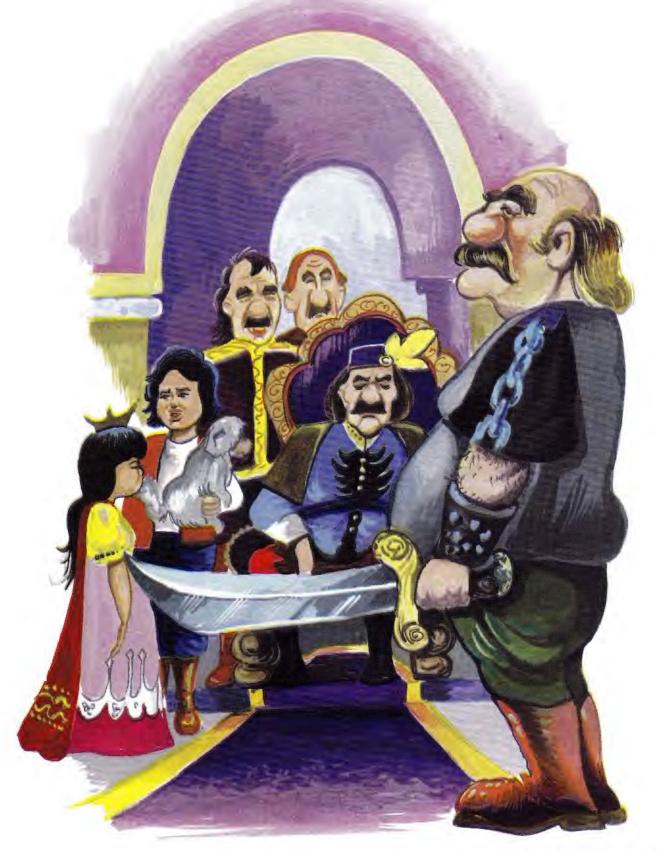

الْعَرِيقَةِ؟ إِنَّ مَوْلانَا يَجِبُ أَن يُصْدِرَ أَمْرًا بِاسْتِدْعَاءِ السَّيَّافِ.

وَعِنْدَمَا حَانَتِ اللَّحْظَةُ الْفَاصِلَةُ ، وَجَاءَ السَّيَّافُ فِعْلا ، وَفِي يَدِهِ السَّيْفُ الْبَاتِرُ الْقاطِعُ يَلَمَعُ ، كَانَ الْحَظُّ قَدْ قَدِمَ أَيْضًا ، وبِحُضُورِهِ كَانَتْ تَنْتَظِرُ الْجَمِيعَ مُفَاجَأَةٌ ضَخْمةٌ ؛ لَقْدِ انْكَسَرَ السَّيْفُ ، وَتَنَاثَرَ هُنَا وَهُنَاكَ قِطَعًا صَغِيرَةً ، وَقَبْلَ أَنْ يَأْتُوا بِسَيْفٍ آخَرَ كَانَ هُنَاكَ قَارِعُ طَبْلٍ يَدُقُّهُ ، وَهُوَ يَقُـودُ حِصَانَهُ بِأَسْرَعِ مَا يُمْكِنُ ، وَكَأَنَّهُ طَائِرٌ فِي السَّمَاءِ مَعَ الرِّيَاحِ ، وأَعْلَنَ أَنَّ عَرَبَةً مَلَكِيَّةً فِي انْتِظَارِ فَانِيكَ !

كَيْفَ حَدَثَ هَذَا ؟

عنْدَمَا عَادَتِ الأَميرَةُ إِلَى الْقَصْرِ مَعَ أَبِيهَا ، قَالَتْ لَهُ :

يَا أَبِي ، إِنَّ فَانِيكَ قَالَ الصِّدْقَ ، وَنَطَقَ بِالْحَقِيقَةِ . كَلْمَةُ الْمَلكِ يَجِبُ أَلا تُرَدَّ ، بَلْ يَجْدُرُ بِالْجَمِيعِ أَنْ يُنَقِّذُوهَا، وَفِي مَقْدُورِكَ يَا أَبِي أَنْ تُصْدر مَرْسُومًا بِجَعْله أَميرًا!

إسْتَجَابَ الأَبُ لِكَلِمَاتِ ابْنَتِهِ ، وَأَمَرَ بإِرْسَالِ العَرَبَةِ الْمَلَكِيَّةِ ؛ لِتَأْتِي بِالأَمِيرِ فانِيكَ ، كَـمَا طَلَبُوا مِنَ السَّيَّافِ أَنْ



وَمُنْذُ ذَلِكَ الْوَقْتِ يَقُـولُونَ : إِنَّ الذَّكَاءَ كَانَ دَائمًا يُفْسحُ للْحَظِّ مَكَانًا وَاسِعًا وَكَبِيرًا ، كُلُّمَا الْتَقَيَا!



# كَيْفُ فَشَلَ الْعَمَلُ ؟

عَاشَ حَمَلٌ وَ جَدْىٌ عَلَى سَفْحِ جَبَلٍ ، يَأْكُلانِ مِنْ عُشْبِهِ الأَخْضَرِ الطَّازَجِ الْمُبَلَّلِ بِقَطَرَاتِ النَّدَى ، وَيَشْرَبَانِ مِنْ نَبْعِ مِيَاهٍ صَافٍ رَائِقٍ ، وَيَتَجَوَّلانِ هُنَا وَ هُنَاكَ ، وَ ذَاتَ صَبَاحٍ جَمِيلِ الْتَقَيَا.

قَالَ الْحَمَلُ : إِنَّنِي أَشْعُرُ بِالْمَلَلِ !

وَقَالَ الْجَدْيُ : وَأَنَا أُحسُّ بِالسَّامُ !!

- كَيْفَ نَعِيشُ هَكَذَا ، بِدُونِ عَمَلِ ؟

- لَقَدْ ضِقْتُ بِحَيَاةِ الْبَطَالَةِ!

- لابُدَّ لَنَا مِنْ مِهْنَة نَرْتَزِقُ مِنْهَا .

- عَلَيْنَا أَنْ نُفَكِّرَ وَنَقُدَحَ أَذْهَانَنَا .

أَخَذَ كُلُّ مِنْهُمَا يَتَمَشَّى ، وَقَدْ أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ سَاطِعَةً دَافِئَةً. وَبَعْدَ قَلِيلِ قَالَ الْحَمَلُ :

- أُرِيدُ أَنْ أَحَمِلَ لِلسُّوقِ فُـرْنَا صَغِـيرًا ، وَ أَشْـوِيَ لِزَبَائِنِي بَعْضَ «الْبَطَاطَا» الْحُلُوةَ .

- فَكُرَةٌ لَطِيفَةٌ .

- مَاذَا تَنْوِي أَنْتَ ؟

- سَوْفَ أَخْبِزُ «كَعْكَا» لَذِيذًا وَأَبِيعُهُ .

- جَميلٌ ! وَعَلَيْنَا أَنْ نَبْدَأً عَلَى الْفَوْرِ .

- سَنَجْنِي أَرْبَاحًا كَثِيرَةً .

- وَنُصْبِحُ مِنَ الأَثْرِيَاءِ!

مَعَ أُوَّلِ ضَوْءٍ مِنَ النَّهَارِ ، حَمَلَ كُلُّ مِنَ الْحَمَلِ وَالْجَدْيِ
بِضَاعَتَهُ وَمَضَى مُبكِّرًا إِلَى السُّوقِ ، وَالْجَوُّ بَارِدٌ ، وَلَمْ يكُنْ
قَدْ سَبَقَهُمَا أَحَدٌ إِلَيْهِ ، وَاخْتَاراً مَكَانَيْنِ مُنَاسِبَيْنِ ، وَوَقَفَا
يَسْتَعِدَّانِ لاسْتَقْبَالِ الزَّبَائِنِ .

بَعْدَ قَلِيلٍ شَعَرَ الْجَدْيُ بِالْبَرْدِ ، وَرَأَى أَنْ يَتَّجِهُ نَحْوَ





- كَيْفَ الْحَالُ ؟
  - حَسَنْ .
- بِكُمْ تَبِيعُ الْوَاحِدَةَ ؟
- مِنْ أَجْلِكَ أَنْتَ : بِدِرْهَمٍ وَاحِـــدٍ . نَسْتَفْتحُ عَمَلَنَا !

- كَانَ الْجَدْيُ يُرِيدُ أَنْ يَـقُولَ: إِنَّهُ يَسْأَلُ ، لَا أَكْثَـرَ وَلَا أَقَلَّ ، وَيَوَدُّ أَنْ يَعْرِفَ كَيْفَ تَسـيرُ الأُمُّــورُ ، غَيْــرَ أَنَّهُ فَــجُأَةً غَــيَّــرَ رَأْيَهُ ، وَدَفَعَ بالدِّرْهُم الْوَحيد الَّذي مَعَهُ إِلَى الْحَمَل ، وَانْتَقَى أَكْبُرَ قَطْعَة ، وَالْبُخَارُ يَتَصَاعَدُ منْهَا ، وَأَمْسَكَ بِهَا وَأَخَذَ يَلْتُهِمُ لِهَا بِاسْتُمْـتَاع ، وَهُوَ يَمْضِي فِي خُطُواتِ بَطِيئَة إِلَى حَيْثُ وَضَعَ الْكَعْكَ ، وَقَدْ غَطَّاهُ بِقُمَاشَةِ بَيْضَاءَ نَظِيفَةٍ، وَمَضَى بَعْضُ الْوَقْت، وَلَمْ يَصِل الزَّبَائِنُ إِلَى السُّوق بَعْدُ ، وَرَأَى الْحَــمَلُ أَنْ يَرُدَّ الزِّيَّارَةَ لصكيقه الْجَدْى ، وليطمئن عَلَى أَنَّ كُلَّ شَيْء يَمْضِي عَلَى مَا يُرَامُ ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ. تَطَلَّعَ الْحَمَلُ إِلَى الْكَعْكِ الَّذِي أَتَى بِهِ الْجَدْيُ إِلَى السُّوقِ، وَرَفَعَ عَنْـهُ الْغَـطَاءَ ، فَظَـهَــرَ شَهِيا، وَعَنْدُهَا سَالَ لُعَابُهُ وَسَأَلَ:

- بِكُمْ تَبِيعُ الْكَعْكَةَ ؟
- لَكَ أَنْتَ ، بِدِرْهُم وَاحِد .

قَدَّمَ الْجَدْيُ الدِّرْهَمَ الْوَحِيدَ الَّذِي بَاعَ بِهِ

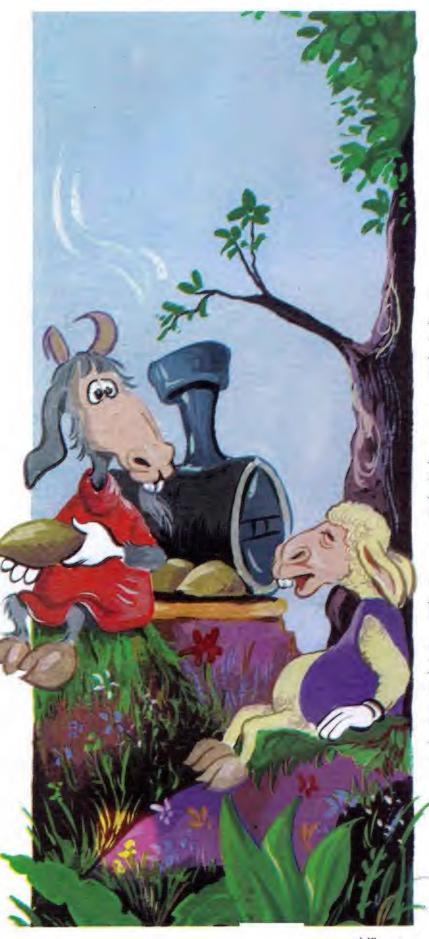



قطْعَةَ «الْبَطَاطَا» لِصَديقِهِ الْجَدْي ، وَامْتَدَّتْ يَدُهُ ، وَاخْتَارَ كَعْكَةً ، أَخَذَهَا وَعَادَ إِلَى حَيْثُ كَانَ يَقِفُ مُنْتَظِرًا قُدُومَ الزَّبَائِنِ الَّذِينَ لَمْ يَصِلُوا بَعْدُ ، وأَكَلَ الْكَعْكَةَ .

وَقَالَ الْجَدْىُ لِنَفْسِهِ : يَبْدُو أَنَّ الأُمُورَ سَتَسِيرُ عَلَى مَا يُرامُ . وَكَمَّا مَضَى إِلَى السُّوقِ مُبكِّرًا قَبْلَ أَنْ يَتَنَاوَلَ طَعَامَ الإِفْطَارِ ؛ فَإِنَّهُ أَحَسَّ بِالْجَوعِ ، وَلَمْ تَكْف قطْعَةُ «الْبطَاطَا» لإِشْبَاعِهِ ؛ فَسارَ إلَى حَيْثُ يَقِفُ صَدِيقُهُ الْحَمَلُ أَمَامَ الْفُرْنِ ، وَقَالَ لَهُ:

- أَعْجَبَتْنِي «الْبَطَاطَا» كَثِيرًا ، أُرِيدُ قِطْعَةً أُخْرَى.

- تَفَضَّلُ

- وَهَا هُو تُمَنُّهَا : الدِّرْهَمُ .

أَخَذَ الْحَمَلُ الدِّرْهَمَ ، فِي حِينِ تَنَاوَلَ الْجَدْيُ الْعَوْدَةِ إِلَى قَطْعَةَ «الْبَطَاطَا» ، وأَكَلَهَا خلالَ رِحْلَة الْعَوْدَة إِلَى مَكَانِهِ مِنْ وَرَاءِ الْكَعْكِ ، وَبَعْدَ قَلِيلٍ قَالَ الْحَمَلُ لنَفْسه :

### مَا أَلَذَّ كَعْكَ صَدِيقِي !

مَرَّتْ لَحَظَاتٌ قَصِيرةٌ ، وَبَعْدَهَا سَارَ الْحَمَلُ الْحَمَلُ الْحَمَلُ الْحَمَلُ الْحَمْدُ وَدَفَعَ إلَيْهِ بِالدِّرْهَمِ ، وَدَفَعَ إلَيْهِ بِالدِّرْهَمِ ، وَأَخَذَ كَعْكَةً.

وَتَبَادَلَ الصَّدِيقَانِ الرِّحْلَةَ : كُلُّ مِنْهُمَا إِلَى السُّوقِ ، الآخَرِ، قَبْلُ أَنْ يَصِلَ أَىُّ مَخْلُوقِ إِلَى السُّوقِ ، وَانْتَهَى بِهِمَا الأَمْرُ إِلَى بَيْعِ مَا صَنَعَا مِنَ الْبَطَاطَا وَانْتَهَى بِهِمَا الأَمْرُ إِلَى بَيْعِ مَا صَنَعَا مِنَ الْبَطَاطَا وَالْكُعْكِ ، واسْتَعَدًّا لِمُغَادَرَةِ السُّوقِ ، وكُلُّ مِنْهُمَا

يَسْأَلُ نَفْسَهُ :

- أَيْنَ ثَمَنُ مَا بِعْنَاهُ ، وَمَا الَّذِي رَبِحْنَاهُ ؟ وَالْدِي رَبِحْنَاهُ ؟ وَاضِحٌ أَنْنَا لَمْ نَكْسِبْ شَهِيئًا ؛ لأَنَّنَا أَكَلْنَا كُلَّ شَهِئًا ؛ لأَنَّنَا أَكَلْنَا كُلَّ شَهُمْ.

أَلَيْسَ غَرِيبًا أَنْ يَفْشَلَ الْعَمَلُ !

كَانَا يَهُزَّانِ رَأْسَـيْهُمَا ، بَعْـدَ كُلِّ سُؤَالٍ ، وَعَقِبَ كُلِّ سُؤَالٍ ، وَعَقِبَ كُلِّ عِبَارَةٍ .

قَالَ الْحَمَلُ : لَكِنَّنَا اسْتَمْتَعْنَا بِالْعَمَلِ !

وَقَالَ الْجَدْيُ : وَشَبِعْنَا مِنَ الطَّعَامِ !

وأَمْسَكَ بِلِحْيَتِهِ الصَّغيرَة ، وأَضَافَ :

- يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَبْحَثَ عَنْ عَمَلٍ أَفْضَلَ !

عَقَّبَ الْحَمَلُ: وَمِنَ الضَّرُورِيِّ أَلَا نَلْتَهِمَ رَأْسَ الْمَال.

قَالِ الْجَدْيُ : لِنُصْبِحَ بِحَقِّ مِنْ رِجَالِ الأَعْمَالِ!



## فهرس



مَنْ يَفُوزُ الذَّكَاءُ أَمِ الْحَظُّ





كَيْفُ فَشِلَ الْعَمَلُ ؟

17

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة لللثي

رقم الإيداع ه ه . ٣ / ٩٨ الترقيم الدولى: 3 - 598 - 261 - 977

